## «مِوْأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى: العفو»

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الأول مزشهر جمادى الثانية ١٤٤١هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الحُمْدَ لِلَّهِ خَمْدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيَّاتِ اللهُ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُواللهُ النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي كَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي كَا عَمْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي كُمْ الَّذِي كَا أَيُّهَا وَرَسُولُهُ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَوَلَمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلَى اللّهُ وَلَولُولُو وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [اللّه وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [اللّه وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠ – ٧١].

َ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ ﴾ ، وَسَلَّمَ-، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى: الْعَفُوُّ؛ الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَلاَ يَزَالُ بِالْعَفْوِ مَعْرُوفًا؛ فَاللهُ كَثِيرُ الصَّفْحِ عَنْ ذُنُوبِ عِبَادِهِ إِلَى مَا لاَ نِحَايَةَ لَهُ، فَهُوَ جَلَّ وَعَلاَ يَتَجَاوَزُ عَنِ الذُّنُوبِ، إِلَى وَيُثِيلُ آثَارَهَا كَامِلَةً، وَيَمْحُوهَا مِنْ دِيوَانِ الْكِرَامِ الْكَاتِينَ، بَلْ وَيُثْبِتُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً؛ وَ وَيُزِيلُ آثَارَهَا كَامِلَةً، وَيَمْحُوهَا مِنْ دِيوَانِ الْكِرَامِ الْكَاتِينَ، بَلْ وَيُثْبِتُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً؛ إِلَا فَاللهُ كَانِيلُ آثَارَهَا كَامِلَةً كَثِيرُ الْخَيْرِ، وَخَيْرُهُ لاَ يَنْقَطِعُ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَقْبَلُ الْعَفْوَ، وَهُوَ الَّذِي بِمِنِّهِ إِذْ هُو سُبْحَانَهُ الَّذِي يَقْبَلُ الْعَفْوَ، وَهُوَ الَّذِي بِمِنِّهِ وَفَضْلِهِ يَسَرَ الْوَاحِبَاتِ عَلَى عِبَادِهِ؛ إِذْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ حِجَابٌ.

وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْاِسْمُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ اللهِ ثَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنْ تُبْدُوا حَيْرًا اللهَ لَعَفُو عَفُورٌ ﴾ [الحج: ٦٠]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنْ تُبْدُوا حَيْرًا اللهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأُولُ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا ﴾ [النساء: ٩٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهُ عَفُورًا ﴾ [النساء: ٩٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَفُورًا ﴾ [النساء: ٢٩]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَفُورًا ﴾ [النساء: ٢].

وَلَمَّا كَانَ اسْمُ الْعَفُقِ دَالاً عَلَى سَعَةِ عَفْوِهِ سُبْحَانَهُ عَنْ ذُنُوبِ عِبَادِهِ مَهْمَا بَلَغَتْ، وَمَغْفِرَتِهِ لَمُهُمْ، وَتَجَاوُزِهِ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ إِذَا لَجَأَوُا إِلَيْهِ؛ أَرْشَدَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– عَائِشَةً

# «مِنْأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى: العفو»

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الأول مزشهر جمادى الثانية ١٤٤١هـ

الله عَنْهَا لِلله عَنْهَا لِللّهُ عَنْهَا لَلْهُ الْقَدْرِ، فَبِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللّهُمَّ إِنَّكَ عَفُولُ الله فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَبِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللّهُمَّ إِنَّكَ عَفُولُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْأَلْبَانِيُّ ]، وَالْعَفْوُ وَالْعَافِيَةُ لاَ يَمْنُحُهُمَا إِلاَّ الْعَفُو الْغَفُورُ؛ يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ ورَضِيَ الله عَنْهُ -: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لا يَمْنُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ -: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الْمِنْبَرِ ثُمُّ بَكَى، فَقَالَ: «اسْأَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ اللهَ الْعَافِيَةِ وَالْعَافِيَةَ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ اللهِ الْعَافِيَةِ وَالْعَافِيَةِ وَالْعَافِيَةُ وَالْمُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلَى اللهُ ا

وَاللهُ تَعَالَى هُوَ الْعَفُوُّ سُبْحَانَهُ، يُحِبُّ الْعَفْوَ وَالسَّتْرَ، فَيَصْفَحُ عَنِ الذُّنُوبِ، وَيَسْتُرُ الْعُيُوبَ، وَلاَ يُحِبُّ الجُهْرَ هِمَا، فَهُوَ يَعْفُو عَنِ الْمُسِيءِ كَرَمًا وَإِحْسَانًا، وَيَفْتَحُ وَاسِعَ رَحْمَتِهِ فَضْلاً وَلاَ يُحِبُّ الجُهْرَ هِمَا، فَهُو يَعْفُو عَنِ الْمُسِيءِ كَرَمًا وَإِحْسَانًا، وَيَفْتَحُ وَاسِعَ رَحْمَتِهِ فَضْلاً وَإِنْعَامًا، حَتَّى يَزُولَ الْيَأْسُ مِنَ الْقُلُوبِ، وَتَتَعَلَّقُ فِي رَجَائِهَا عِمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ.

وَمِنْ حِكْمَةِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- تَعْرِيفُهُ عَبْدَهُ أَنَّهُ لاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى النَّجَاةِ إِلاَّ بِعَفْوِهِ وَمَغْفِرَتِهِ، لَأُ وَمِنْ جَقِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَغَمَّدُهُ بِعَفْوِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَإِلاَّ فَهُوَ مِنَ الْهَالِكِينَ.

وَهُنَاكَ ثَلاَثَةُ أُمُورٍ تَتَعَلَّقُ بِاسْمِ اللهِ الْعَفُوّ: فَهُوَ يُزِيلُ وَيَمْحُو، ثُمَّ يَرْضَى، ثُمَّ يُعْطِي، فَهُوَ لَمُ سُبْحَانَهُ أَزَالَ وَطَمَسَ وَمَحَا ذُنُوبَ عِبَادِهِ وَآثَارَهَا، ثُمَّ رَضِيَ عَنْهُمْ، ثُمَّ أَعْطَاهُمْ بَعْدَ الرِّضَا عَفْوًا لَمُ سُبْحَانَهُ أَزَالَ وَطَمَسَ وَمَحَا ذُنُوبَ عِبَادِهِ وَآثَارَهَا، ثُمَّ رَضِيَ عَنْهُمْ، ثُمَّ أَعْطَاهُمْ بَعْدَ الرِّضَا عَفْوًا لَمُ دُونَ سُؤَالِ مِنْهُمْ.

لَّ نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الحُسْنَى، وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا، أَنْ يَرْزُقَنَا الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ ، وَالْمُعَافَاةَ فِي الْأَاللَّهُ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ اللهُ الْحُمْدُ لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ، صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا...

َ أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: فَكَمَا أَنَّ الله سُبْحَانَهُ عَفُوٌّ كَرِيمٌ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ الْعَافِينَ مِنَ النَّاسِ عَنِ النَّاسِ؛ وَقَدْ حَثَّ اللهُ تَعَالَى عِبَادَهُ عَلَى الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ وَقَبُولِ الْأَعْذَارِ، فَاعْفُ يَعْفُ اللهُ

## «مِرْأُسْمَاءِ الله الْحُسْنَى: العفو»

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في الأول مزشهر جمادي الثانية ١٤٤١هـ

ا عَنْكَ، وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَتَصَدَّقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَتَاتَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ، فَلَمَّا شَارِكَ اللهِ اللهُ عَنْ وَجَلَّ-، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لَعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ وَلاَ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لَعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ وَلاَ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لَعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ وَلاَ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لَعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ وَلاَ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لَعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ وَلاَ لَلهُ لَكُ اللهُ وَلُولُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ كَاللهُ كُلُمْ وَاللهُ غَفُولَ اللهُ عَفُولَ اللهُ عَفُولَ اللهُ عَفْدُوا أَلا تُحِبُّ وَنَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٦] [رواه فَاللهُ عَفُولُ وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّ ونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البخاري].

فَاتَّقُوا اللهَ تَعَالَى -عِبَادَ اللهِ-، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلإِيمَانِ بِاسْمِ اللهِ الْعَفُوِّ أَثَرًا فِي عَقِيدَةِ الْمُسْلِمِ ﴿ وَأَخْلَاقِهِ؛ فَعِنْدَمَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ بِأَنَّ رَبَّهُ لَهُ كَمَالُ الْعَفْوِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَغْرِسُ فِي قَلْبِهِ مَحَبَّةَ خَالِقِهِ، وَأَخْلَقِهِ؛ وَالْحَافِيةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. ﴿ وَالنَّيِ تُثْمِرُ صِدْقَ النَّوْبُةِ وَالنَّوَكُلِ عَلَيْهِ، وَسُؤَالِهِ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

هَذَا، وَصَلُوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ ۗ لَا يُحَلَّلُهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وَقَالَ لَلْ يُصَلُّونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وَقَالَ لَلْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأعزاب: ٥٦]، وَقَالَ لَلْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عِمَا عَشْرًا » [رَوَاهُ لَلْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عِمَا عَشْرًا » [رَوَاهُ لَلْ مُسْلِم].